ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

## القدوس

## العمل الطيب

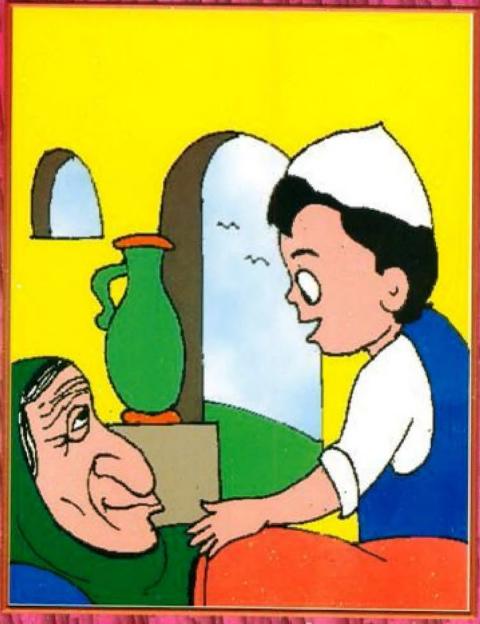

مكت بيمصت ر شارع كامل معد تى - العجالة

بقلم ورسوم : شوقى حسن

(1) اسْتَيقظَ شَريفٌ في صَباح يَومِ إِجازَتِه ، وأسْرِعَ بارْتِداءِ مَلاَبسِ الْخُروج ، ثمَّ ذهب إلى واللهِ ، وكانَ يَجلسِ في مَلاَبسِ الْخُروج ، ثمَّ ذهب إلى واللهِ ، وكانَ يَجلسِ في حُجْرتهِ يقرأُ جَريدَة الصَّباح ، فقال : أَسْتَأْذِنُكَ يا والِدى في الذَّهابِ لزيارَةِ عَمَّتى .



(٣) قالَ والِدُهُ وهو يَنهَضُ من مَقعَدِه: خذنى مَعكَ لأَطَمئنَ على صِحَّتِها . . قالَ شريف في سُرور: اطْمئنَ يا والِدِي ، فقد تَحسَّنتْ صِحَّتُها ، وذهبَ عَنها المرض . قال والدِي ، فقد تَحسَّنتْ صِحَّتُها ، وذهبَ عَنها المرض . قال والدُه : أحَمدُ اللّه . . باركَ اللّه فيك ، فقد داوَمتَ



(٣) قالَ شَريف ، وهو يَستقِلُ السَّيارَةَ مع والِدِه : لقد حَتَّنا الرَّسولُ صلى اللَّهُ عليه وسلَّم ، على زيارة المَريض . قالَ والِدُه : اسمَعْ مِنى إذنْ هذه القِصَّةَ الصَّغيرَة . كانَ في مَدينَةِ سَمَوْقَند امَرأةٌ عَجوز ، تَعيشُ مع حَفيدِها الصَّغير . . وكانت سَمَوْقَند امَرأةٌ عَجوز ، تَعيشُ مع حَفيدِها الصَّغير . . وكانت

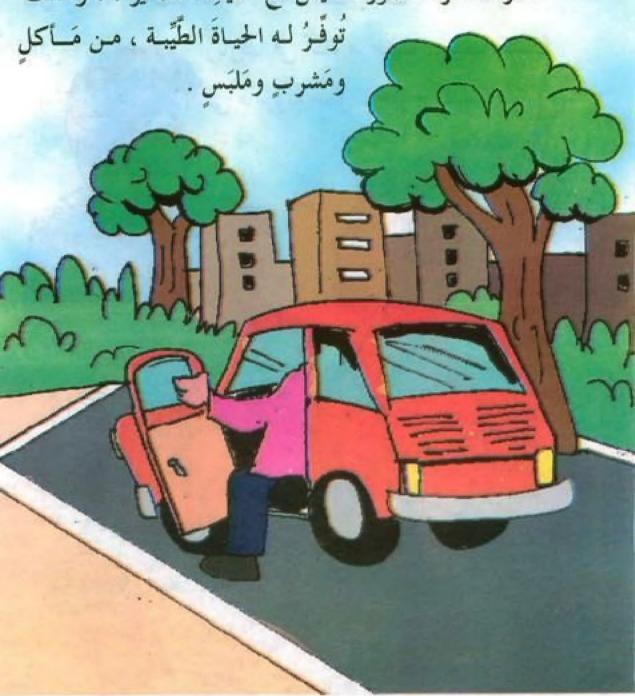

(٤) وكانَ الحفيدُ يُحبُّ جَدَّتَهُ من أعْماقِ قَلبِه ، وقد تعلَّم منها كلَّ شيء طَيِّب . . فتعلَّم الصَّبر ، فقد كانتْ سَيِّدَة هادئة الطِّباع ، لا تغضب ولا تنفَعِل ، إذا فعل أحدٌ من جيرانِها شَيْئًا يُؤذيها . . وكانتْ تُحسنُ إلى النّاس ، ولا تردُّ سائلاً يَطرُقُ بابَها . . كما كانتْ تُؤدّى الصَّلاة في أوْقاتِها .



(٥) وذات يَوم مَرضت المرأة العَجوز ، وكانت بحاجَة إلَى من يناولها الدَّواء والطَّعام والشَّراب ، فقام الحفيد بهذا العَمل كله خير قيام ، وكُلَما قدَّم شَيئًا لجدَّتِه ، ابتَسَمَ الْتُسامة تَدلُ على سُروره بما يَفعَل ، فكانَت الجَدَّة تَدعو له بالخير .



(٦) فلما تُوفِّيت الجدَّة ، وكبرَ الصَّغيرُ وأصَّبحَ شَيْخًا كبيرا ، مَرضَ مَرضًا أَقْعَدَه ، فإذا به يَجدُ من يَرعاهُ في مَرضِه ، فَإذا به يَجدُ من يَرعاهُ في مَرضِه ، فَتَذَكَّرَ عندئذ أَنَّ اللَّهَ سُبحانَه وتَعالى ، يَجزى الإنسانَ على



(٧) قال شريف في سرور: لو أن كُل إنسان أطاع الله ورَسوله ، لَنالَ يا والدى -عيرى الدُّنيا والآخرة . . قال والده مُبتسما : بارك الله فيائ يا بُنى .. قال شريف : هل تعلم يا والدي ، أن حصّة الدين بالمدرسة ، من أحب الحصص يا والدي ، أن حصّة الدين بالمدرسة ، من أحب الحصص إلى قلبي ! وقد كُنّا نتحدّث بالأمس عن أسماء الله الحسنى،

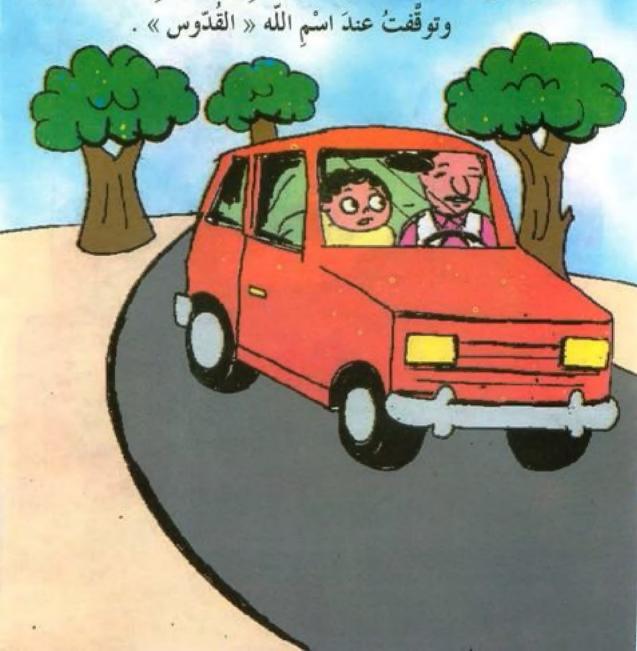

(٨) قالَ والِدُه: ولم توقّفت عند هذا الاسم ؟ قالَ شريف: أردت من المدرِّس أن يَشرَحَه ، ولكنَّ الحِصَّة الْتَهت قبل أن أسْألَه. قال والده: القُدوسُ هو المُتنزِّة عن كلِّ وصفي من أوصافِ النقص ، فالله سُبحانَهُ وتَعَالَى ، له العَظمَةُ والقُدرة ، وكلُّ كَمال الصّفاتِ في ذاتِه.



(٩) والله سُبحانه وتعالى ، هو العَظيمُ وحدَه . . فكلُّ عَظيمٍ فى هذهِ الدُّنيا ، يأخذُ عظمتَهُ منَ الله سُبحانه وتعالى ، فألذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ المُلك ، والَّذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ الحُكمِ ، والَّذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ الحُكمِ ، والَّذى يَحكُمُ أعطاهُ اللهُ الحُكمِ ، والَّذى يَحدُمُ أعطاهُ اللهُ القُدرَة ، والَّذى يتميَّزُ الحُكمِ ، والَّذى يتميَّزُ



(١٠) قالَ شريفٌ في سُرور : استمرَّ في حديثكَ يا والدي ، حتى نصل إلى بيت عمّتى ، فهذا كلامٌ جَميل قَالَ وَالذَّهُ : إِذَٰنُ فَالْخَيرُ كُلَّهُ فَي يَدِ اللَّهِ سُبِحَانَهِ وَتَعَالَى ، والمُلكُ كلَّهُ لِلَّه ، وهو يُعطى المملكَ من يَشاءُ ، ويَنز المُلكَ مِمِّن يَشاء ، ولو كان المُلكُ والجاهُ و السُّلطانُ ، بقُدراتِ البَّشَرِ ، لاحْتَفظوا بها ، وما اسْتُطاعَ أحدٌ أن يَنزعَها مِنهم ، ولكنَّها

(۱۱) لذلك نرى يا بُنى عُروشا تتهاوى ، ومُلوكا تتساقط ، وحُكّامًا يُطردون ، وأقوياء يُهزمون . . كُلُّ هذا يَحدثُ فى الدُّنيا ، لأنَّ الله وحده سُبحانه وتعالى ، هو صاحبُ الدُّنيا ، لأنَّ الله وحده سُبحانه وتعالى ، هو صاحبُ العَظمة والقُدرة . . هو القُدوسُ المُسرَّهُ عن كلَّ وصف يُدركهُ الحِسّ ، أو يتصوَّرُه الخَيال ، أو يسبقُ إليه الوهم .



(١٢) قالَ شريفٌ فَجاة : انتظر يا أبى ، ف إنَّ حَلاوَةَ الحَديثِ جَعلتنا نَسهو . . فقد تركنا بيْتَ عمَّتى منذُ الحَديثِ جَعلتنا نَسهو . . فقد تركنا بيْتَ عمَّتى منذُ لَحَظات . قال والِدُه : حقًّا ، فلنَعُد إلى الخَلف ، وأرجو أن أكونَ قد وُقّتُ في الحَديثِ عن اسم القُدّوس .

قالَ شريف في سُرور : نعم ، ولَكِن سَيكونُ للحديثِ بَقيَّــة ،



(۱۳) أسرع شريف يطرق باب البيت ، ففتحت العَمَّة ، ورأت شريفا ووالده ، فرحبت بهما في سرور . . فقال الوالد : الحمد لله ، أراك بصحة وعافية ، قالت العَمَّة : شكرًا لِله ، إنبي أحسن حالاً من ذي قبل ، وقد أفادني شريف كثيرًا بزيارته لي في أثناء مَرَضي ، فقضي لي ما أحتاج أحتاج

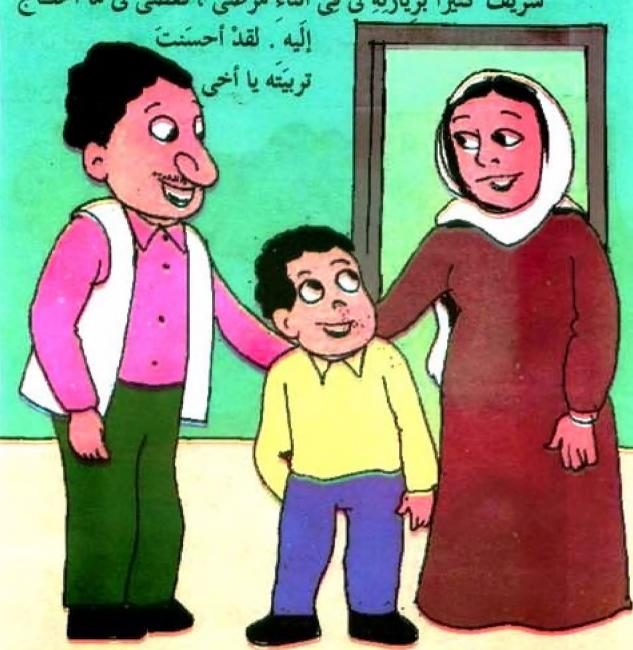

(١٤) قالَ الوالِد: الحمدُ والشُّكرُ لِلَه. . إننى سعيدٌ به ، فهو دائمُ القراءَةِ لِلقُرآنِ الكَريم ، ويُحافِظُ علَى الصَّلاة . . كما أنّه دائمًا ما يسألُ فَى أُمورِ الدّين ، وكثيرًا ما يَجعَلنى أجلِسُ مَعه لأجيبَ عن أسئلته . وكان آخرُ أحاديثِنا ونحنُ بالسيَّارَة . قالتِ العَّمة : وفيمَ كانَ الحَديث ؟



قالت الخالة : ما أجمل أن يكون الحديث عن الله وأسماء الله .

قال الأبن : لقد تحدثنا يا خالتي عن اسم القدوس حتى كدنا نبتعـد عن مكان البيت .

قال الوالد: حقا إنه حديث شائق.

قالت الحالة في سرور: وأنا يسعدني أن أحدثك عن أسماء الله كلما أحببت .

قال شريف : حسنا هذه دعوة رائعة نؤجلها إلى الزيارة القادمة يا خالتي .

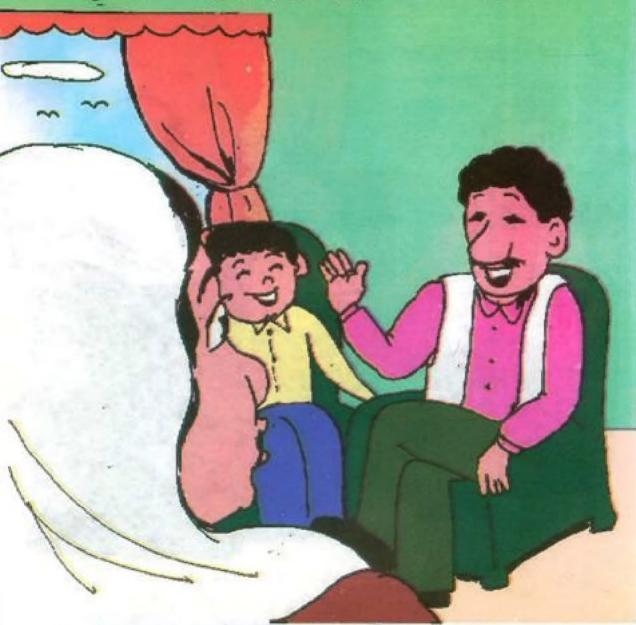